



stean imai

شهرية تعسر عن مؤسسة الامام علي(ع) المرجز الرئيس - قم المقدسة

> مبيراللحرير ضياء الجواهري مبير الادارد ضياء الزهاوي

تصميم و إخراج حسين الزهاوي عدد \$120029902

#### انتشارات

ياس الزهراء (سلام الله عليها) 41751-379-

#### F-mail info@simamail.com

#### العتوان

الجمهورية الإسلامية في ايران قم المقدسة ص.ب: ۲۷۲۸ / ۳۷۲ مانف: ۷۷۲۳۹۹۱ - ۲۵۹ ۹۰۰ فاکس: ۲۵۱ ۲۷۲ - ۲۵۹ ۹۰۰

#### تطلب مجلة مجتبى من

الجمهورية الاسلامية الايرانية تم النفسة - مؤسسة الامام علي \_ المركز الرئيسي عربية: ٢٢١٨/١٣٧

> العراق النجف الأشرف \_ شارع الرسول(من) غرب مدرمة النصال الموزع الرئيسي الماج محدد هميز حمدي

الجمهورية اللبنانية بيروت \_ ص.ب: To/tal

الكويث مكتبة أهل التكر \_ شارع أحد مقابل مسجد الاعام المسجز[ع] المحيد راضعي حبيب

الجمهورية العربية السورية نار الجواديز[ع] مقابل الموزة الزينبية

> البحرين مكتبة الرسول الأعظم(ص) الهاتف: ١٧٥٥١٧٨٧ ١٩٧٣،

> > طريقة الإشتراك

من خارج ابران على صديق مجتبى تحويل القيمة بموجب حوالة مصرفية أو شبك بمبلغ(٢٥ دولار) على بالك ملي ابران شعبة قم كد(٢٧٠) وقم الحساب(٢٠٠١٢) مؤسسة ال البيت. وداخل الجمهورية الإسلامية بحوالة مصرفية بمبلغ ٢٠٠٠ تومان تحول على بانك ملي ابران شعبة خيابان شهداي قم كد(٢٧٠١) رقم الحساب(٢٧٨١) صباء الجواهري. و تسخة من الحوالة الى عنوان ادارة المجلة ص.ب(٢٧٨٥) ٢٢٧٨٥ مع ذكر العنوان الريدي الكامل للمشترك.

مما رواه أية العظمه السيد حسين الحمامي أعله الله مقامه قال: كان من عادة الشيخ علي بن الشيخ باقر آل صاحب الجواهر أن يزور الإمام الحسين عليه السلام ليلة عيد الفطر ويصلي صلاة العيد في صحن الإمام الحسين عليه السلام، وفي سنة 1345 هـ جاء الشيخ كعادته إله كربلاء وزار الإمام عليه السلام ، ثم راح إله الصحن الشريف؛ ليصلي صلاة العيد، وكان أحد أعلام كربلاء قد أقيمت له الجماعة أيضاً لصلاة العيد بقرب جماعة الشيخ وقد اصطف المئات خلفه، وقبل الدخول بالصلاة لمح العالم الكربلائي جماعة الشيخ على فسأل عن الإمام فأخبر به، فائتم به وائتم أصحابه كلهم بالشيخ.

وبعد الفراغ من الصلاة خرج الشيخ من الصحن الشريف وفي باب الصحن الشريف وقف يودع الإمام الحسين عليه السلام وتوجه نحوه مسلماً وطلب منه أن يتوسط له عند الله تعالم في قبض روحه.

يقول السيد الحمامي أعلى الله مقامه: وكنت بجنبه فقلت له متعجباً: لماذا؟ هذا أول النصر، فقال: يا سيد لا تجتمع الدنيا والأخرة، فمات رحمه الله في اليوم السابع من شوال.

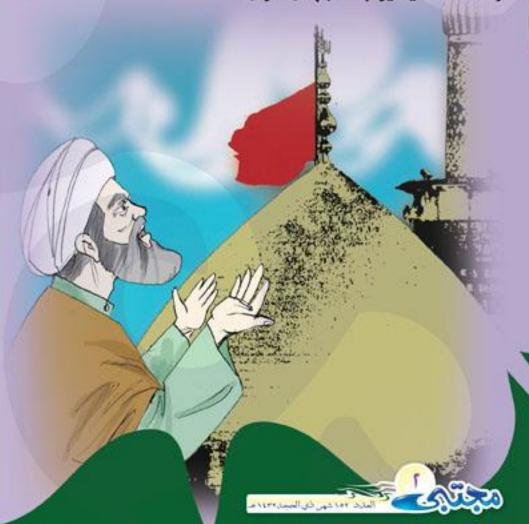





# مفتق الثبي

روى المسعودي عن كتاب الأخبار لأبي الحسن النوفلي بإسناده إلى العباس بن عبدالمطلب قال:

كنت عند رسول الله صلَى الله عليه وآله إذ أقبل علي بن أبي طالب ، فلما رآه أسفر في وجهه فقلت: يا رسول الله إنك لتسفر في وجه هذا الغلام.

فقال : يا عم رسول الله ، والله لله أشد حباً له مني. ولم يكن نبي إلا وذريته الباقية بعده من صلبه وإن ذريتي بعدي من صلب هذا، إنه إذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسمائهم وأسماء أمهاتهم إلاً هذا وشيعته فإنهم يُدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم لصحة ولادتهم.

ولذا أخذ هذا المعنى الشعراء ، فقال صفي الدين الحلي:

وتزكو القلوب وتحلو الثمار ففي أصلى نسب مستعار فحيطان دار أبيى قصار بحب علي تُسرُ النفوس فإما رأيت له مبغضاً فلا تعذلوه على فعله



## میتحاشو شاح واش آگاح



حينما قاتل أمير المؤمنين عليه السلام مرحب في معركة خيبر كان من عادته عليه السلام ألا يتأخر في الاجهاز على أعداء الله تعالى ، ولكنه هذه المرة تأخر في قتل مرحب ولما سُئل في ذلك قال: إنه عليه السلام حينما قعد على صدر مرحب؛ ليحتز رأسه ، بصق اللعين في وجه أمير المؤمنين عليه السلام، فقام عنه عليه السلام وتركه، فلما سُئل عن سبب قيامه بعد التمكن منه قال عليه السلام؛

(إنه لما بصق في وجمعي اغتظت منه، فخفت إن قتلته أن يكون للغضب والغيض نصيب في قتله، وما كنت أحب أن أقتله إلاّ خالصاً لوجه اللّه تعالى).



# يوم الولاية الكبرى

وأنَ نعمته سبحانه على عباده ما كانت تامة إلاً بإمامة علي عليه السلام.

ولهذا يعد هذا اليوم عند المسلمين المؤمنين عيداً عظيماً له قدسيته وفروضه ، حيث يتوجه المؤمنون إلى النجف الأشرف؛ ليجددوا عهدهم بزيارة امير المؤمنين عليه السلام والموالاة له، وقد أظهر الله تعالى كرامات هذا اليوم لزواره من المرضى وذوي العاهات المزمنة ، ولذا يقصده الناس من شتى بقاع الأرض للتعرض لكرامات الله تعالى فيه، وقد ذكر ذلك المؤرخون والكتّاب بما لا مجال للمزيد عليه.

ولهذا نجد الشعراء في كل عصر ومصر يذكرون ذلك تبركاً وتيمناً لهذا العيد الأغر، فهنيئاً لك يا سيدي يا أمير المؤمنين بالعناية المباركة لله تعالى فيك لما قدمته في سبيله من لقد كان يوم الغدير علامة فارقة وحجة قاطعة وبرهاناً ساطعاً للمؤمنين أن الله تعالى قد اختار لهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إماماً وخليفة له ما لرسول الله صلى الله عليه وآله من الولاية التامة وكانت ولاية النبي صلى الله عليه وآله على المؤمنين أنه أولى بهمّ من أنفسهم ، فليس لهم مع أمره أمر، ومع اختياره اختيار ، فكانت هذه المنزلة العليا لعلى عليه السلام على المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وآله وهذا يقرر من الله تعالَّى مقام الاصطفاء له كما كان المصطفى صلى الله عليه وآله مصطفیٌ من الله سبحانه، وهو مکان جلیل ومرتبة مقدسة وذلك لعلم الله تعالى بطهارته وهى منزلة الإمامة التي جعلها الله تعالى فيه وفي ذريته يوم قال بعد أن نصب النبي علياً عليه السلام قائلاً؛ الله مولاي وأنا مولى المؤمنين ، أولى بهم من أنفسهم ، فمن كنت مولاه فهذا على مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداًه... فنزل الأمين جبرئيل بقول الله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً). كل ذلك بولايةٌ علي بن أبي طالب عليه السلام.

ويعني ذلكُ أيضاً أن دين الإسلام الذي أنز له الله على رسوله وبلَغه الرسول للناس ما كان كاملاً



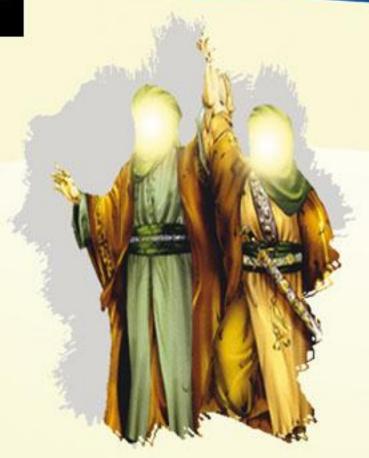

فهي عند الله من الثابتات الواضحات، يؤمن بها أهل الدين ويتشرف بها أهل اليقين، أما الحاسدون والمبغضون والشاكون والذين في قلوبهم مرض فعليهم أن يحضروا جواباً لله تعالى حينما يسألهم بقوله سبحانه: (وقفوهم إنهم مسؤولون) عن ولايتك يا أمير المؤمنين.

جهاد وتضحيات ان نسيها البعض أو تناساها

وقد تبارک الشعراء والموالون في ذکر يوم الغدير وما عقد لرسول الله صلى الله عليه وآله فيه لأمير المؤمنين، فهذا الشاعر المبدع جمال الدين الخليعى يقول فيه:

> حبذا يوم الغدير إذ أقام المصطفى قائلاً: هذا وصيّى وهو الحاكمُ بعديّ والذي أظهره الله والذي طاعته فرض فأطيعوه تنالوا فأجابوه وقد أخفوا بقبول القول منه يا أمير النحل يا من والذي ينقذني من والذي مدحته ما لك أخلصت الولايا ولمن عاداك مني نال مولاك الخليعيّ بتبريه إلى الرحمن

يوم عيد وسرور من بعده خــير أمير ووزيري ونطيري بالكتاب المستنير على أهل العصور على أهل العصور القصدُ من خير ذخير له غــلُ الصدور والتهانى والحبور خبّه عقد ضمیری حرّ نیران السعير عشت أنسى وسميري صاحب العلم الغزير ودحور لعن کل المنا يوم النشور من کل کفور

والجدير بالملاحظة ان الشاعر أعلاه وُلد من أبوين ناصبيين، وكانت أمه قد نذرته حينما يكبر ليقطع طريق الزائرين إلى كربلاء ، ولكن الرحمة الإلهية أنقذته يوم بعثته أمه لذلك، فنام في طريق الزوار ، فرأك في منامه أنّ الزوار متوجهون إلى زيارة الإمام الحسين عليه النوار متوجهون إلى زيارة الإمام الحسين عليه قد المرّ به إلى النار، لكن النار لم تمسّه لما عليه من ذلك الغبار، فانتبه مرتدعاً عن نيته السابقة واعتنق ولاء العترة الطاهرة وقال في شعره:

إذا شئت النجاة فزر حسينا

لكي تلقى الإله قرير عينِ فإن النار ليس تمس جسماً

عليه غبار زوار الحسين



#### شيهادة وسلامه عليه الإمام الباقر

في السابع من هذا الشهر ، ذي الحجة سنة ١١١ هـ توفي الإمام الباقر عليه السلام مسموماً بعد أنّ ملأ الدنيا بعلمه وفضله في فترة من أشدَ الفترات قساوة على الإسلام وأهله، وقد اكتوى فيها المسلمون بنار بني أمية وبني مروان ، خصوصاً الذين لم يعرفوا غير العنف والقسوة وسيلة للسيطرة والنفوذ، ففي هذا العهد لم تسلم حتى الكعبة المشرفة من جورهم وظلمهم، فرميت بالمنجنيقات وسالت الدماء أنهاراً من قبل ولاتهم الظلمة، ومن جهة أخرى أشاعوا في الناس وسائل اللهو والمجون والغناء، وصار المغنون لا يفارقون قصور الخلفاء الحافلة بأنواع الجواري والملاهي، في هذه الفترة وفي هذه البيئة الفاسدة عاش الإمام الباقر عليه السلام وامتحن بهذه السياسة الرعناء من قبل صبية النار، الذين رأهم النبي صلَّى الله عليه وأله في رؤياه، فكانوا ينزون على منبره من سلالةً الحكم بن أبي العاص المروانية الذين حذر رسول الله صلَّى الله عليه وآله الأمة منهم، حيث قال: إذا بلغ بنو أبي العاص أربعين رجلاً جعلوا مال الله دولاً ودينَ الله دخلاً وعباد الله خولا.

فكيف تسنى للإمام الباقر عليه السلام إحياء

دين جدّه ونشر علومه التي سارت بها الركبان من مدرسته ومدرسة ولده الإمام الصادق عليه السلام وسط هذه البيئة الفاسدة؟

تلك هي العناية الإلهية الخاصة التي قيّضت لهذا الدين الجديد رجلاً مثل الإمام الباقر عليه السلام ليكون مجدداً للحضارة الإسلامية في القرن الثاني للهجرة بعد أن أوشكت الردة الأموية المروانية أن تقضي عليها قضاءً مبرماً لتحل محلها الأعراف الجاهلية.

والإمام الباقر عليه السلام الذي وصفه جدّه المصطفى صلَّى الله عليه وآله بـ (باقر العلم) أهل ومحل لهذه الصفة وهذه المسؤولية، فشمر عن ساعد الجد وفتح أبواب مدرسته، فكانت ككوة النور في ساحة مظلمة، فقصدها العلماء الذين ضاقوا ذرعاً بحياة الظلم والجور، فأرسى الإمام قواعد مدرسته لتجديد حضارة الإسلام، وقام بتدريب النخب الصالحة التي تتولى تربية الأمة وتوعيتها بأحكام الإسلام، وفي خلال فترة قصيرة وإذا بسيل العلماء من رواد العلم والمعرفة من أقاصى العالم الإسلامي يتوافدون على الإمام ويرتوون من نور علومه، وقد كان هذا على مضض من بني مروان، فكانوا ينظرون إليه بعين حاقدة ويتربصون بالإمام الباقر الدوائر، فمرة يفرضون عليه الإقامة الجبرية، ومرة يلاحقون طلابه، ومرة يوعزون لولاتهم بالتضييق على أولئك الطلبة الذين ساروا إليه من مسافات بعيدة ، لكن شمس الإمام العلمية وشخصيته التى ملأت قلوب طلابه والمحيطين به قد بلغت أسماع الولاة، فأذعنوا لها مهطعين، ففي مرة يأمر الخليفة عبدالملك بن مروان



9

باعتقال الإمام عليه السلام وزجّه في السجن، لكن عامله على يثرب يثني عزمه بما بلغه الإمام من مكانة علمية ودينية في نفوس أهل يثرب، فيقول له في رسالة بعثها إليه:

رسالة والي يثرب إلى الخليفة عبدالملك بن مروان يقول فيها:

(ليس كتابي هذا خلافاً عليك ولا رداً لأمرك، ولكني رأيت أن أراجعك في الكتاب نصيحة وشفقة عليك، فإنّ الرجل الذي أردته ليس على وجه الأرض اليوم أعف منه ولا أزهد ولا أورع، وإنه ليقرأ في محرابه فيجتمع الطير والسباع تعجباً بصوته، وإنّ قراءته لتشبه مزامير آل داود، وأنه لمن أعلم الناس وأرأف الناس وأشد الناس اجتهاداً وعبادة، فكرهت لأمير المؤمنين التعرض له).

ولئن ثنى هذا الكتاب الخليفة المتربع على كرسي الخلافة بالشام عن التعرض للإمام الباقر عليه السلام، فما ثنى ولده هشام بن عبدالملك عن الإساءة للإمام عليه السلام

والتعدى عليه، إذ أمر عامله على المدينة بحمل الإمام إلى الشام وأوعز إلى بطانته وجلاسه بعدم احترام الإمام وإحراجه، فدخل الإمام على الخليفة هشام ولم يسلم عليه بالخلافة، فبادره هشام قائلاً: يا محمد لا يزال الرجل منكم قد شق عصا المسلمين ودعا إلى نفسه وزعم أنه الإمام سفها وقلة علم فانبرى له الإمام قائلاً: (أيها الناس، أين تذهبون وأين يراد بكم؟ بنا هدى الله أولكم، وبنا يختم آخركم، فإن يكن لكم ملك معجل فإنّ لنا ملكاً مؤجلاً وليس بعد ملكنا ملك، لأنا أهل العاقبة والعاقبة للمتقين)، ثم يخرج الإمام من ديوان هشام والتقى بأهل الشام فخطبهم ووعظهم وذكرهم بحقوق أهل البيت عليهم فخاف من ذلك هشام ودسّ إليه من أوقر سرجه سُماً ، فوصل إلى المدينة وقد تمرأت أفخاذه من ذلك السم والتحق بربه سبحانه شاكياً له ظلم الظالمين.

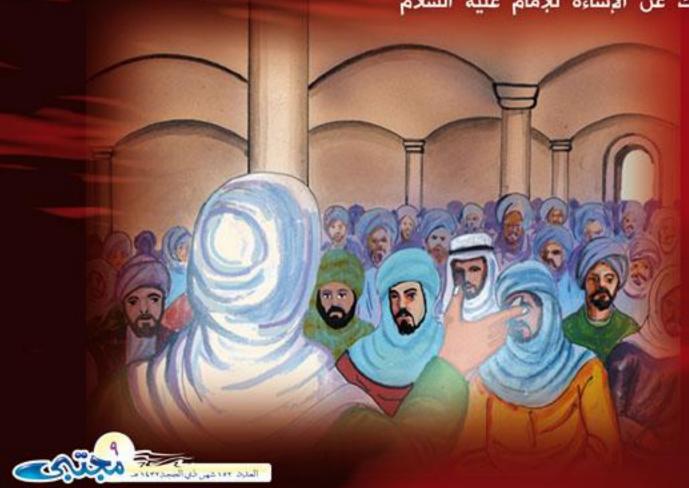

## Means allego

كان الأعمش ممن يضجره كثرة الكلام، ففي يوم الشك من شهر رمضان أخذ الناس يسألونه فيه، فضجر ثم بعث إلى بيته ، فجيء له برمانة ، فشقَها ووضعها بين يديه، فكان إذا نظر إلى رجل أقبل يريد أن يسأله تناول حبة منها فيكفي الرجل السؤال ونفسه الرد.

ومرة أخرى طال فيها شعره فقال له أحد أصحابه: لم لا تقص من شعرك؟ قال: لا أجد حجاماً يسكت حتى يفرغ من قصه، فقال له: أنا آتيك بحجام وأوصيه بالسكوت حتى يفرغ، فوافق، فجيء له بحجام فأوصي ألا يتكلم حتى يفرغ من عمله، وبدأ الحجام يقص شعره من جانب من الجوانب، فلما فرغ من ذلك الجانب تحول الى الجانب الآخر من رأسه، فسأله مسألة، فما كان من الأعمش إلا قام ونفض ثيابه وقام بنصف رأسه محلوقاً ودخل بيته.



## أحمق قريش

قال الشعبي: قدم أبان بن عثمان بن عفان على معاوية فقال: يا أمير المؤمنين زوجني ابنتك، قال معاوية: يا بن أخي هما اثنتان ، إحداهما عند ابن عامر والأخرى عند أخيك عمرو، قال: كنت أظن أنّ لك ثالثة! قال معاوية: يا بن أخي تخطب إليّ ولا تدري لي بنت أم لا!!



أتي برجل مدني إلى بعض الولاة، فأمر بإقامة الحد عليه وكان الرجل طويلاً، والجلاد قصيراً، فلم يتمكن من ضربه، فقال الجلاد: تقاصر لينالك الضرب! فقال له: ويلك إلى أكل الفالوذج تدعوني، والله لوددت أني أطول من عوج بن عناق، وأنت أقصر من يأجوج ومأجوج.

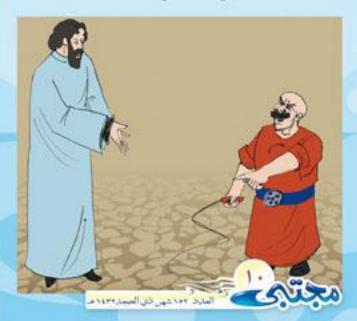

## الشعبي والأحمق

دخل رجل أحمق على الشعبي وهو جالس مع امرأته فقال: أيُّكم الشعبي؟ فقال الشعبي: هذه وأشار إلى امرأته فقال: ما تقول أصلحك الله في رجل شتمني أول يوم من رمضان هل يؤجر؟ فقال: إن قال لك يا أحمق فإني أرجو له الأجر.

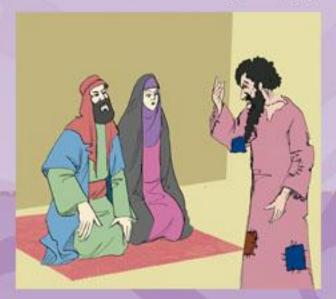

#### MI WIED COM COMMENT OF THE PROPERTY OF THE PRO

يروى عن عيسى عليه السلام أنه قال: (استكثروا من شيء لا تأكله النار)، فقيل له: ما هو يا روح الله؛ قال: المعروف.

## edpollpurall

سقط أعرابي عن بعيره، فانكسر ضلعٌ من أضلاعه، فراح إلى المجبّر، فقال له المجبّر: خذ تمراً جيداً وانزع عنه نواه وأقماعه واعجنه بسمن، ثم ضعه على ضلعك

المكسور، فقال الأعرابي: من الداخل أضعه أم من الخارج؟ قال: من الخارج يرحمك الله، قال: لو كان من الداخل هو أنفع لي!!

#### شهادة الحمير

كان بمكة رجل يفعل القبائح، فشكى إلى عامل مكة ، فنفاه إلى عرفات، فبني بها منزلا وأرسَل إلى أصحابه: ما يمنعكم من زيارتي؟ فَقالوا: أنت بعيد في عرفات، فقال : حمارٌ بدرهم وأنتّم بعيدون عن أعين الرقباء ففعلوا، فصاروا يركبون إليه حتى اشتهر ، فشكوه إلى والى مكة، ، فأرسل خلفه وقال له: يا عدو الله طردتك منَّ حرم الله فصرت تفسد في المشعر الحرام؟ فقال: يكذبون علىّ أيِّها الوالي، فقَّال المشتكون عليه : أيها الوالى الدليلَ على ما نقُول أن تأمر بجميع حمير مكة فترسل بها أمناء إلى عرفات، فيرسلونها هناك ، فإن راحت إلى منزله دون المنازل فشهادتنا صحيحة، فقال الوالى: إن هذا خير شاهد، فأرسل إلى أصحاب الحمير، ثم راحٌ معها الأمناء وأرسلوها في عرفات ، فما راحت إلا إلى منزله بغير دليل، فقال الوالي: جردوا اللعين من ملابسه، فلما نظر إلى السياط قَال للأمير: هل أنت عازم على ضربى؟ قال: نعم يا عدو الله، فقال: يا أمير إني أخاف أن يشَّمت بنا أهل العراق ويتندرون علينا أنَّ الوَّالي يجيز شهادة الحمير، فضحك الوالي وخلَّى



شمادة أنبي طالب عم النبت منه منه وآنه

وفي محضر شهادته هذا وبنو هاشم حاضرون وكأن على رؤوسهم الطير من المصاب الذي سيلم بهم قال لهم: (لن تزالوا بخير، ما سمعتم من محمد وما اتبعتم أمره، فاتبعوه وأعينوه ترشدوا، يا معشر بني هاشم أطيعوا محمداً وصدقوه تفلحوا وترشدوا).

وما أن أتم عليُ تجهيزه وغسله وحُملت جنارته على أعناق الرجال اعترض الرسول صلّى الله عليه وآله جنازة عمه وقال: (وصلتك رحمٌ يا عم، وجزيت خيراً، فلقد ربيت وكفلت صغيراً، ونصرت وآزرت كبيراً). وسار مع الجنازة حتى إذا الحدت وقف عليه وقال: (أما والله لأستغفرنُ لك، ولأشفعنَ فيك شفاعة يعجب لها الثقلان). بعد أن قام بدوره خير قيام في الدفاع عن النبي صلّى الله عليه وآله وحمايته وردّ الكيد عنه وفسح المجال أمام دعوته البيضاء ليبلغها للناس غفت عينه وهي قريرة بما قدم ، مؤمنة بهذه الدعوة الإلهية وهذه الحكمة التي عمل بها ليردّ عادية قريش المشركة في الدفاع عن ابن أخيه، إذ كان يكتم إيمانه، ومن خلال هذا الكتمان يؤدي دوره المطلوب، ولكنه وقبل أن تبلغ روحه التراقي في التامن من شهر رمضان المبارك وفي رواية في السادس والعشرين من شهر رجب خص من بني ماشم أربعة منهم ليتولوا مهمته في نصرة الرسول وحمايته والذود عنه حيث يقول فيهم؛

أبني علياً وعمَّ الخير عباسا وحمزةَ الأسدَ المخشيَ صولته وجعفر اً أن تذودوا دونه الناسا كونوا فداءُ لكم أمي وما ولدت في نصر أحمدَ دون الناسِ أتر اسا بكل أبيضَ مصقولِ عوارضه تخالُهُ في سواد الليل مقباسا





وما أن غابت عين المحامي والكفيل حتى بدأت قريش المشركة جولتها مع النبي صلّى الله عليه وآله، فقال عليه السلام؛ (ما نالت مني قريشُ شيئاً أكرهه حتى مات أبوطالب). وفي كل مناسبة يعبّر النبي الوفي صلّى الله عليه وآله عما في داخل نفسه لعمّه حيث يقول في إحداها؛ (يا عم ما أسرع ما وجدت فقدك).

ولذلك سمى ذلك العام الذي فقد فيه عمّه الحامي وزوجته الكريمة خديجة بعام الحزن، وفي ساعة من ساعات ألمه وحزنه صلّى الله عليه وآله تنبعث من حنجرته هذه الكلمات المثقلة بالحزن ومغمورة بالثقة بالله والصارخة بالشكوك لما ناله من قريش: (اللهمّ إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتى وهوانى على الناس).

فَيَأْتِيَّهُ الْجَوَّابُ مِن رَّبُهُ: (أُخْرَج منها ـ أي مكَة ـ فقد مات ناصر ك).

هذا الدور المبارك الذي قام به أبوطالب عليه السلام وهذا السياج الذي أحاطه على ابن أخيه، وهذه الهمة المتصاعدة في حمايته وشق الطريق أمامه لم تكن لترضاها القلوب المريضة التى عشعش فيها الشيطان ومال بها عن الصراط، فھی لا یمکنھا أن تطعن فی الرسول صلّی اللّه عليه وآله ولا في ابن عمه الوصّي الذي أبلى البلاء الحسن في الدَّفاع عن الرسالَّة في المواقف الصعبة فوّجدت فرصتها في أبي طالب عليه السلام ولو لم يكن أبو طالب أبا لعلى عليه السلام لما شاهدت هذه الحماسة الكاذبة في طعنه بالشرك، ولذلك تجد الأقلام المأجورة تكيل المدح والثناء العاطر على عدو الله ورسوله أبي سفيان الذي ما آمن قلبه ولسانه يوماً والذي ذاق المسلمون الأوائل في مكة من كيده وعذابه الأمرين ثم لم يكتف بذلك، بل جيش الجيوش وقاد المعارك ضد الدين الجديد ورسوله الأمين إلى المدينة، وذلك لأنه والد معاوية الذي صارت بيده حقوق المسلمين، فهو يصرفها على الأفاكين والوضاعين الذين يصوغون له ما يشاء من أحاديث على لسان

الرسول صلّى الله عليه وآله في الطعن في عما وابن عمه فيتلقفها الفافلون والبسطاء من الناس. في يوم من الأيام وبينما كان علي عليه السلام في رحبة مسجد الكوفة والناس حوله فقام إليه رجل ممن وصلت إلى سمعه مقالات سوء في أبي طالب فلي عليه الحق فقال له: يا أمير المؤمنين إنك بالمكان الذي أنزلك الله وأبوك معذب بالنار، فتبدو ملامح الغضب على وجه أمير المؤمنين وتثور نفسه الشريفة على هذا الدور الدنيء الذي ترجف به أمية والضالعون في ركابها فقال له:

مه! فض الله قَاكَ، والذي بعث محمداً بالحق نبياً لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله .... أأبي معذَب بالنار وابنه قسيم الجنة والنار؟!!! إن نور أبي طالب ـ يوم القيامة ـ ليطفئ أنوار الخلائق إلاً خمسة أنوار.

ومرة أخرى يقول في حقه وهو هو علي مع الحق والحق مع على:

والله ما عبد أبي ولا جدي عبدالمطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنماً قط، كانوا يصلون إلى البيت على دين إبر اهيم عليه السلام متمسكين به.

ومرة أخرى يكشف أمير المؤمنين عليه السلام الحقيقة في كتمان أبي طالب إيمانه فيقول: كان والله أبوطالب عبدمناف بن عبدالمطلب مؤمناً مسلماً يكتم إيمانه ؛ مخافة على بني هاشم أن تنابذها قريش.

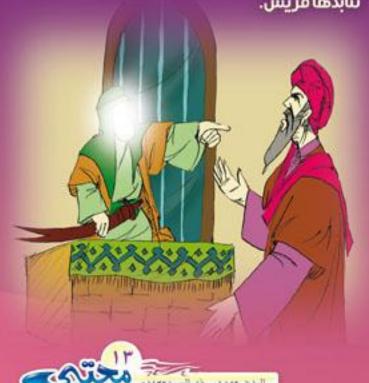

#### المؤمنون تتجلى عقائدهم في أفعالهم

#### قال تعالى في سورة التوبة:

(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آبائكم وإخوانكم أولياء أن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون ~ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى وأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين) التوبة: 14.

مر عدي بن حاتم الطائي ومعه ابنه زيد في صفين، فوجدوا رجلاً من بين قتلى جيش معاوية، وكان هذا القتيل خال زيد بن عدي، فغضب زيد وراح يصيح من قتل خالي، فجاءه رجل طويل وقال: أنا قتلته.

فما كان من زيد إلاّ وثب عليه وطعنه برمحه فأرداه قتيلاً.

فغضب عدي على ابنه من هذا العمل المشين وأخذ يكيل له السباب والشتائم ويقول له: (يا بن المائقة لست على دين محمد إن لم أدفعك إليهم) يعني: ليقتصوا منك.

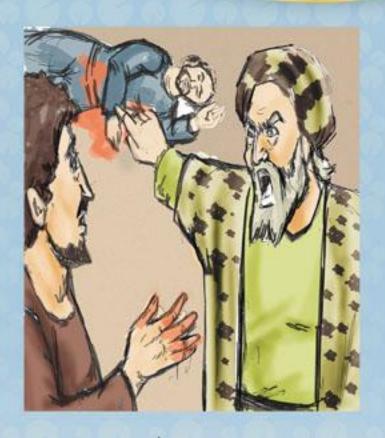

فلما علم زيد الجد من أبيه هرب منه فلحق بمعاوية، فرفع عدي يديه إلى الله داعياً عليه قائلاً: اللهم إن زيداً قد فارق المسلمين ولحق بالملحدين، اللهم فارمه بسهم من سهامك لا يلتوي. ثم قال: لا والله لا أكلمه من رأسي كلمة أبداً، ولا يظلني وإياه سقف أبداً.

مع علمك عزيزي القارئ أنّ عاطفة الأبوة أمضى وأشد من عاطفة البنوة، لكن عاطفة الإيمان والعقيدة أقوى وأشد منهما، ولذلك نرى أنّ عدياً أراد أن يورد ابنه حياض الموت في فعله الشائن لولا فراره منه.

## نماذج من النفاق والإزدواجية في الحياة



هنالك الكثير من الناس تظهر على ألسنتهم آراء أو أهداف، لكنهم يضمرون أشياءً غيرها وهذا كما نعلم من سيرة المنافقين الذين يظهرون شيئا ويخفون نقيضه، وما تلبث الأيام تكشف نواياهم الريضة التي تستروا بها، ومن الشواهد على ذلك:

#### الشاعر العكوك و المأمون العباسي

العكوك من الشعراء المبدعين، وقد أمتدحه كثيرون، وكان ممن مدح أبا دلف القائد العباسي المعروف <u>بولائه لأمير المؤمنين عليه السلام وأهل بيته، وكان</u> أبودلف حِقاً من الأبطال في ساحات الوغي، كما كان جواداً كريماً ذا أخلاق عالية، لذا مدحه الشاعر العكوك وذكر في قصائده صفاته ومكارم أخلاقه

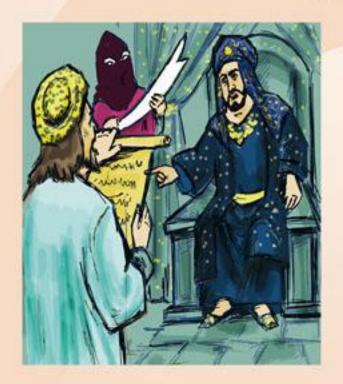

إنما الدنيا أبو دلف بين مغزاه ومحتضره فإذا ولَى أبودلـــف ولت الدنيا على أثره

#### فلما سمع بها المأمون لم يرق له الأمر، فأمر أزلامه وجلاوزته أن يطلبوه، فألقى عليه القبض وحُمل مقيدا إليه، فلما حضر بين يديه، قال له : يا بن اللخناء أنت القائل في أبي دلف: إنما الدنيا أبو دلف بين مغزاه ومحتضره

كل من في الأرض من عرب بين باديه إلى حضره مستعير منكمكرمة يكتسيها يوم مفتخره

وتنقل الدهر من حال إلى حال

إلا قضيت بأرزاق وآجال

ثم مدحه بقصيدة أخرى قال فيها:

أنت الذي تنزل الأيام منزلها

وما مددت مدى طرف إلى أحدِ

فجعلتنا ممن يستعير منه المكارم؟ فقال: يا أمير المؤمنين: أنتم أهل بيت لا يقاس بكـم أحد، فقال المأمون: يا عدو اللَّه مـا أبقيـت واللَّه أحدا، وإنما اسـتحل دمك بكفرك، حيث تقول فيه:

أنت الذي تنزل الأيام منزلها

وتنقل الدهر من حال إلى حال فليــس ذلك لأحد إلا الله. فالشـعراء هــذا ديدنهم، إذا مدحوا ويمكن توجيه شعره توجيها مقبولا هو أنه إذا غضب فإنه يحول الحياة إلى جحيم، وإن رضي حولها إلى نعيم، وإذا نظر إلى عدوه نظرة غضب فسوف يقضى بتلك النظرة على عدوه، وإذا نظر نظرة رضا لمن يحبه فســوف يكرمه ويحييه.

لكن المأمون لم تكن لتأخذه الغيرة على اللَّه تعالى من ذلك أو أنــه انزعج وتأذى من أنَّ العكوك منح صفات الله تعالى لأبي دلف بل إنه كان له دافع آخر تستر به وإن ظهر على لسانه، حيث خاطب العكوك بقوله:

كل من في الأرض من عرب بين باديه إلى حضره مستعير منك مكرمة يكتسيها يوم مفتخره فقال له: جعلتنا ممن يستعير منه المكارم، فهنا المأمون أظهر هدفا هـو الغيرة على الله سـبحانه وأخفى هدفه الحقيقي، وهو الغيرة من أبي دلف ومدح الشاعر إياه، فثار لنفسه وسلطانه، فأمر جلاوزته بأن يخرجوا لسانه من قفاه ففعلوا به ذلك، فمات وهو في سن الأربعين سنة ٢١٢هـ



#### سبطان من قتل الأمسون الأمسون الأدر

كلمات: عبد الهادي الموسوي رسوم: رشيدي مقدم

## الأمير وفك الأسير!!

حينما تولى يزيد بن عبدالملك بن مراون الخلافة عين يزيد بن أبي مسلم والياً على أفريقيا جميعها.



فقال لمحمد بن يزيد ونشوة الظفر تبدو على وجهه: يا محمد بن يزيد طالما سألت الله ان يمكنني منك، فقال محمد: وأنا والله طالما سألت الله أن يجيرني منك

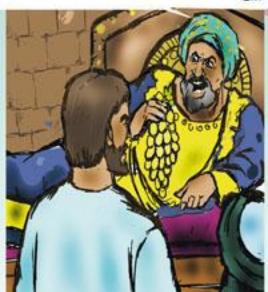

وقد كان والياً عليها من قبل محمد بن يزيد، فطلبه الوالي الجديد أشد الطلب حتى ألقى القبض عليه في شهر رمضان المبارك عند المغرِب.

وكان الوالي الجديد جالساً على كرسيه وبيده عنقود عنب



وكان الوالي الجديد طاغياً جباراً فقال له: والله ما أجارك الله ولا أعاذك، وان سبقني ملك الموت إلى قبض روحك لسبقته. ووالله لا آكل هذه الحبة من العنب حتى أقتلك.

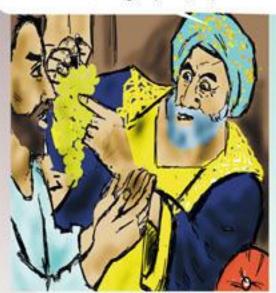

ثم أمر الحرس فكتفوه وجيء بالنطع ووضعت رقبته عليه وقام السياف على رأسه.

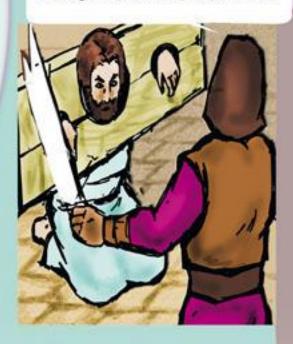

فلما رفع رأسه من السجود ضربه رجل من الأفارقة بعمود على رأسه فقتله

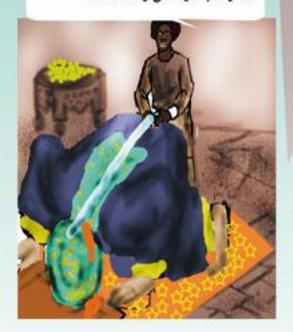

وهنا حضرت صلاة المغرب، فوضع الوالي الجديد عنقود العنب من يده ثم تقدم ليصلي، وكان الناس جداً مستائين منه لظلمه وتجبره

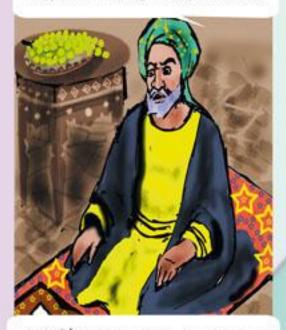

ووصل الخبر إلى محمد بن يزيد فحُلَ كتافه وأطلق سراحه فقال: زعم ابن الزانية أن الله تعالى لم يتمكن من اجارتي وذلك من طغيانه وتجبره.







في حياة شيبة الحمد دلالات كثيرة تزخر بها حياة حفيده اليتيم، وإن واحدة منها لو لم تكن لها ثانية لكفيلة بقيام البرهان الساطع والحجة الدامغة، إذا هذا اليتيم الأمين سيكون نبي هذه الأمة وغيث رحمتها ومن جملة تلك الدلائل ما يلي:

مرت سنين مجدبت انقطع فيها الغيث وضحل الماء في قريش وجف عندهم كل شيء ، فلا شجر ولا ثمر، فكانت حياتهم ملؤها البؤس والقنوط لذا توجه زعماؤهم إلى عبدالمطلب شفيعهم إلى اللّه

تعالى الذي دلتهم التجارب إنه الوسيط التي لا ترد له دعوة، وهذه المرة دلتهم عليه رؤيا رأوها في المنام بصفات كريمة ، فتوجهوا إليه صباحاً يستغيثون وبالرؤيا يخبرون. فقام عبدالمطلب تحف به هالة من أشباله وقد حمل على صدره حفيده اليتيم وراح إلى البيت فاستلم الركن ، ثم توجه إلى قمة جبل أبي قبيس، وتحركت شفتاه بدعوات مناجياً ربه:

لا هم هؤلاء عبيدك وبنو عبيدك وإماؤك وبنو إمائك وقد نزل بنا ما ترى وتتابعت علينا لا هم هؤلاء عبيدك وبنو عبيدك وإماؤك وبنو إمائك وقد نزل بنا ما ترى وتتابعت علينا السنون، فذهبت بالظلف والخف والحافر، فأذهب عنا الجدب وائتنا بالحياء والخصب، وتصعد الدعوة الصادقة إلى السماء وتستجيب لها بما يُشعر بقرب الداعي من ربه الرحيم، فلم يبرح الجبل إلا والسماء تلبدت بالسحب، تحمل الخصب وتطرد الجدب وينزل الغيث وتسيل الأودية، وتفتر الشفاه اليائسة ببسمة الحياة وتنبري لهذه الدعوة الصادقة مشاعر العرفان بالجميل من امرأة هي: رقيقة بنت أبي صيفي تقول:

بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا فجاء بالماء جوني له سبلُ مُنَا من الله بالميمون طائره مبارك الإسم يستسقى الغمام به

وقد عدمنا الحيا واجلوَدُ المطرُ دانِ فعاشتِ به الأنعام والشجرُ وخيرَ من بشرت ـ يوماً ـ به مُضَرُ ما في الأنام له عدلُ ولا خطر

#### عبدالمطلب على عتبة الموت

وتمضي حياة شيبة الحمد وهاجة بالنور ، مليئة بإرهاصات النبي المنتظر الذي قرأ عنه في الكتب



السماوية، وتصدقها سيرة الحفيد اليتيم المملوءة بالقيم والمعنويات ما يرفع شأنه عند جده فيزداد له حباً وعليه شفقة وبه حناناً.

أما وقد بلغت سنين عمره الكريمة المئة والعشرين فأخذت منه مأخذاً كبيراً، ولكن وجهه الذي يشع بالنور، وهو يعالج سكرات الموت وقد حف به بنوه وأهل بيته وفي قلبه مهمة كبيرة أدار عينيه فيمن يلقيها على عاتقه ، فيقوم بها خير قيام ويمتد بصره ليستقر في ابي طالب وهو الذي شاركه العناية بهذا الحفيد اليتيم فقال له:

> أوصيك يا عبدمنافِ بعدي بموجدِ ـ بعد أبيه ـ فردِ ثم نقول:

> وصيتُ من كنيته بطالب عبدمناف وهو ذو تجارب بابن الحبيب أكرم الأقارب بابن الذي قد غاب غير آئب وينبرى له في تلك الساعة على شدتها أبوطالب فيقول:

لا توصني بالازم وواجب إني سمعتُ أعجب العجائب من كل حبر عالم وكاتب بان ـ بحمد الله ـ قول الراهب

ثم يستمر عبدالمطلب في وصيته لأبي طالب: انظريا أبا طالب أن تكون حافظاً لهذا الوحيد الذي لم يشم رائحة أبيه ولم يذق شفقة أمه، أنظر أن يكون من جسدك بمنزلة كبدك، فإني قد تركت بني كلهم وخصصتك به لأنك من أم أبيه، واعلم فإن استطعت أن تتبعه فافعل، وانصره بلسانك وبدنك ومالك، فإنه والله سيسودكم ويملك ما لا يملك أحدُ من آبائي، هل قبلت؛ فأجابه أبوطالب: قبلت والله على ذلك شاهد.

وهنا يمد يده إلى أبي طالب وأرسل كلمته المنبعثة من أعماق ضميره وقد استراح من هذه المهمة إذ وضعها في موضعها قائلاً: (الأن خفف على الموت) ثم راح يغمر الحفيد اليتيم بفيض من القبلات ويقول: (أشهد أني لم أر أحداً في ولدي أطيب ريحاً منك ولا أحسن وجها).



#### الدلالات والعلائم على النبي الخاتم صلى الله عليه وآله

حينما استرجع سيف بن ذي يزن الحميري ملك اليمن من الحبشة راحت وفود العرب تتقاطر عليه مهنئة له باسترجاعه ملك أبائه، وكان من ضمن تلك الوفود وفد قريش وفي طليعتها زعيمها شيبة الحمد الذي ألقى كلمة هي آية في البلاغة والفصاحة أرغمت سيف بن ذي يزن أن ينحنى لعبدالمطلب إجلالاً ، فاستضافه مدة طويلة بلغت شهراً وفي ليلة من تلك الليالي: أدنى سيف بن ذي يزن عبدالمطلب لا يعلمه، وهو به عبدالمطلب لا يعلمه، وهو به عالم، فقال سيف: (إذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه شامة، كانت له الإمامة، ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة، ثم يعقب فيقول: إسمه محمد يموت أبوه وأمه، يكفله جده وعمه، ثم يزيح الستار ويكشف السر فيقول:

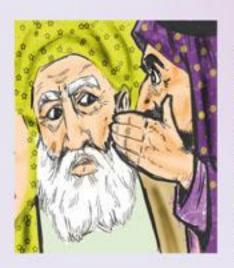

المذرد ١٩٢ شهر داي المبدر ٢٥٠٠ م. المحتري

(والبيتُ ذي الحجب، والعلامات على النقب، إنك لجده يا عبدالمطلب غير كذب). فيسجد عبدالمطلب شاكراً لله تعالى هذه الفضيلة ويقص على الملك طرفاً من حياة

حفيده فيقول: مات أبوه وأمم وكفلتم أنا وعمم.

# قصة من أرض الواقع

## ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب

جاء الإسلام بأحكام وقوانين لإسعاد البشر فقال تعالى شأنه: (استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه).

فالمسلم الذي تشهد بالشهادتين لابد لله أن يعيش الإسلام بكل شرائعه وأحكامه، هذا من الناحية الإيجابية، ومن الناحية السلبية عليه أن يهجر اعراف الجاهلية وتقاليدها، فالتولي باحكام الإسلام ليعيش الإنسان سعيداً والتبري من آثار الجاهلية وتبعاتها يشكل للإنسان المسلم حصناً حصيناً يعيش الإنسان بداخله سعيداً في دنياه وأخراه، والسؤال هنا هل أن المسلمين جميعهم على هذه الصورة متقيدين بها؟

الجواب: كلا، وإليك أحد الشواهد على ما نقول:

في معركة أحد التي انتصر المسلمون فيها انتصاراً باهراً في بدايتها ولكنهم حينما خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله ومالوا إلى الدنيا حصل الإنكسار فيهم ، فجاءهم خالىد بن الوليىد قائد جيش المشركين وعكرمة بن أبي جهل من خلفهم ، فأوقعوا فيهم هزيمة

منكرة، ليس هــذا هو موضع الشــاهد، ولكن موضع الشــاهد هــو أنّ واحداً من المســلمين وهو الحارث بن ســويد كان يطلــب ثــاراً فــي الجاهلية مــن عبدالله

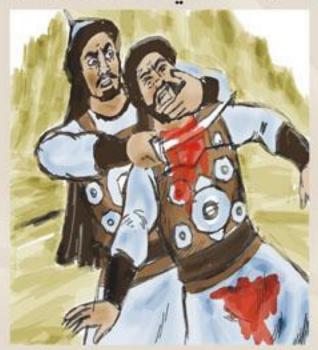

المجذّر بن زياد وهو مسلم أيضاً، فوجد الفرصة سانحة عندما انكسر المسلمون في أحد، فجاء إلى المجذر من خلفه فضرب عنقه غيلةً ولم يره أحد ورجع إلى صفوف المسلمين، وكأن شيئاً لم يكن، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة وخرج بعدها إلى حمراء الأسد في غزوة ليبين للمشركين أن معركة أحد ما ثبّطت من المسلمين عقائدهم رغم انكسارهم فجاءه الأمين



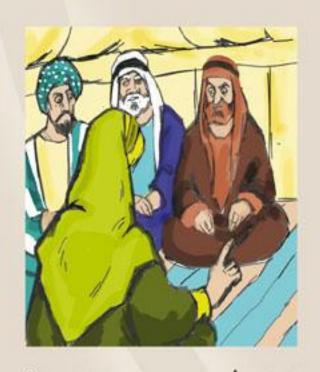

جبرائيل وأخبره بما فعل الصارث بن سويد. فركب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مسجد قباء ودعا عويم بن ساعدة وقال له: قدّم الحارث بن سويد إلى باب المسجد واضرب عنقه قصاصاً بما فعل بالمجذر بن زياد، فإنه قتله يوم أحد غيلة. فأخذه عويم بن ساعدة، فقال له الحارث: دعني أكلم رسول الله صلى الله عليه وآله فأبى عليه عويم ونهض

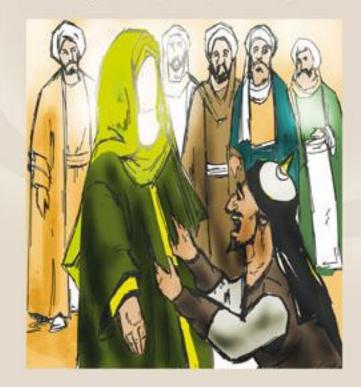

رسول الله ليركب فجعل الحارث يقول: قد والله قتلته يا رســول الله ومــا كان قتلى إياه رجوعاً عـن الإسـلام ولا ارتياباً فيه، لكنها حمية الشيطان وأمر غلبتني نفسي فيــه وإنــي أتوب إلــي الله عزوجــل وإلى رسوله وأخرج ديته وأصوم شهرين متتابعين وأعتىق رقبية وأطعم ستين مسـكيناً، وجعل يمسك بركاب رسول الله وبنو المجــذر حاضرون يشــهدون ذلك، حتى إذا أنهى الحارث كلامه قال رسول الله لعويــم بن سـاعدة : (قدِّمه يا عويم فاضرب عنقه) فقدمه عويم وضرب عنقه. فالمسلم من سلم الناس من يده ولسانه، والمسلم الذي اعتنق الإسلام وراقب الله في كل أعماله وحركاته، فكيف يكون مسلماً وهو يقتل أخاه المسلم، ألم يهدر النبي صلى الله عليه وآله كل ثاراث الجاهلية، إن أعراف الجاهلية لا وجود لها في دنيا الإسلام فهو في الجاهلية لا يرى أن الله تعالىي يراقبه، ولذلك هو حسب أنــه لم يــره أحد فقتل مســلماً ورجع إلى مكانه، وكأنه لم يفعل شيئاً بينما الباري سبحانه وتعالى يقول في كتابه: (ومن يقتل مؤمنا متعمـدا فجزاؤه جهنم خالدا فيهــا وغضب الله عليــه ولعنــه وأعدّ له عذاباً عظيماً) النساء: ٣٩.

وهو هنا بهذا الفعل الشـنيع أطاع نفسه الأمارة بالســوء وأطاع أعــراف الجاهلية، وخالــف أحــكام الله وأوامــره فحــق عليه حكمه فنه.



#### الإلحاح في الدعاء

عن إمامنا الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله عبداً طلب من الله عزّوجلّ حاجة فألح في الدعاء استجيب له أو لم يستجب ثم تلا هذه الآية: (وادعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقياً) . وفي خبر آخر عنه عليه السلام قال: سل حاجتك وألح في الطلب فإن الله يحب إلحاح الملحين من عباده المؤمنين.

## الذكاء مرهون بالعمل

كان ابن سينا جالساً عند أحد الحدادين ، فجاء صبي وسلم على الحداد وقال: أمي تقرئك السلام وتسألك جمرة توقد بها النار. فقال الحداد: آتني بإناء اضع فيه الجمرة، ولما كان منزل الطفل بعيداً، فتلفت الطفل حواليه وأخذ حفنة من التراب في يديه وقال للحداد: ضع الجمرة على التراب ، فتعجب ابن سينا من ذكاء الطفل وهو بهذا العمر.



أقبلت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إن زوجي يعاملني بالغلظة

والخشونةُ، إني صنعتُ به شيئاً لأعطفه عليَ ـ يعني سحرت له ـ فقال رسول الله: أف لك كدرتِ دينك! لعنتك الملائكة الأخيار وأعادها ثلاثاً، لعنتك ملائكة السماءُ، لعنتك ملائكة الأرض.



## يدخل الجنة بذنبه

عن عمرو بن عثمان عن إمامنا الصادق عليه السلام إنه قال: إن الرجل ليذنب الذنب فيدخل الله به الجنة! قلت: يدخله الله بالذنب بالجنة؟ قال: نعم، إنه يذنب فلا يزال خائفاً ماقتاً لنفسه فيرحمه الله فيدخله الجنة .

#### **ஹ**ூரிந்கு குறி புந்த



حينما هبط الوحي على النبي صلى الله عليه وآله فإن قلوب الشباب هي التي احتضنت القرآن وألسنتهم هي التي أوصلته إلى مسامع الناس، وسواعدهم هي التي خاضت معارك الجهاد لتثبيت منهج القرآن في الحياة.

فأول صادح بالقرآن في ملا قريش كان شاباً اسمه عبدالله بن مسعود، وهو سادس ستة سبقوا إلى الإسلام، وقد كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة، إذ اجتمع يوماً أصحاب رسول الله فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به



المدد ١٩٠٢ عين السيد ١٩٠٧ء منجنته

قط فمن رجل يسمعهموه؟فقال عبدالله بن مسعود: أنا، قالوا: إنا نخشاهم عليك إنما نريد رجلاً له عشيرة يمنعونه، فقال: دعوني فإن الله سيمنعني، فغدا حتى أتى المقام في الصحن وقريش في أنديتها فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعاً بها صوته فقرأ سورة الرحمن بصوت عال فقاموا إليه وأخذوا يضربونه وهو ماض في قراءته حتى بلغ منها ما يشاء، ثم عاد إلى أصحابه مصاباً في وجهه وجسده، فقالوا: هذا الذي خشيناه عليك ، فقال: لا عليكم ، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غداً.

#### **கூயு சூகமி நின்கு கூறி பிறுகு**

أولاً: إن اليهود يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار، فأرواحهم تتميز عن أرواح سائر الناس، ذلك لأنها جزء من الله، والإسرائيلي معتبر عند الله أكثر من الملائكة، وإذا ضرب أحد الناس يهودياً فكأنما ضرب العزة الإلهية، ولذا فهو يستحق الموت، والفرق بين اليهودي وغيره كالفرق بين الإنسان والحيوان، ولذا نجد أن أحد القادة العسكريين الذي شارك في قصف قرية (قانا) في لبنان وأسفر عن مقتل ما يقارب المائتين قتيلاً من النساء والأطفال، صرّح هذا القائد لإحدى الصحف الإسرائيلية؛ إنه لم يعتبر هذه المأساة خطأ، فالعرب كثيرون ويجب قتلهم. ولذا فإن اليهود يطلقون لفظة (جوييم) على غيرهم من الشعوب والتي تعنى الأراذل والحقراء.

ومن تراثهم ألموثقَّ بالتلمود أنهم يحرمون أن ترضع المرأة الإسرائيلية طفلاً من غير اليهود، حتى إذا ادَى به إلى الموت جوعاً، وإن تعاليمهم تحرم على اليهودي كائناً من كان أن ينصح رجلاً غير يهودي لوجه الله أو أن يعيد إلى غير اليهودي شيئاً فقّد منه.

### क्षिड विद्या

# (പ്രത്യീയിയ്ലിയിരുന്നു) എന്ത്രീയിരുന്നിരുന്നു



بعث أبوجعفر المنصور إلى الإمام الصادق عليه السلام وأمر بفرش فطرحت له إلى جانبه فأجلسه عليها ثم قال: عليَّ بمحمد، عليَّ بالمهدي ابنه، قال ذلك مراراً، فقيل له: الساعة الساعة يأتي، فإنه يتبخر ، ثم جاء وقد سبقته رائحته، فأقبل المنصور على الإمام فقال: يا أبا فأقبل المنصور على الإمام فقال: يا أبا عبدالله حديث حدثته في صلة الرحم اذكره يسمعه المهدي . قال الإمام عليه السلام: نعم.

حدَثني أبي عن أبيه عن جدَه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنّ الرجل ليصل رحمه وقد بقي من عمره ثلاث سنين فيصيرها الله عزّوجل ثلاثين سنة، ويقطعها وقد بقي

من عمره ثلاثون سنة، فيصيرها اللّه ثلاث سنين، ثم قال عليه السلام: (يمحو اللّه ما يشاء ويُثبت وعنده أم الكتاب).

فقال المنصور: هذا حسن يا أبا عبدالله وليس إياه أردت.

قال الإمام عليه السلام: نعم: حدّثني أبي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلة الرحم تعمر الديار وتزيد في الأعمار، وإن كان أهلها غير أخيار. قال المنصور: هذا حسن يا أبا عبدالله وليس إياه أردت.

فقال الإمام عليه السلام: نعم حدَثني أبي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله صلة الرحم تهون الحساب وتقي ميتة السوء. قال المنصور: نعم هذا أردت.

وعن الإمام الرضا عليه السلام قال: قال أبو عبدالله الصادق عليه السلام : صل رحمك ولو بشربة من ماء، وافضل ما يوصل به الرحم كف الأذى عنها، وقال: صلة الرحم منسأة في الأجل مثراة في المال محبة في الأهل.

وعن الإمام الصّادق عليه السلام أيضاً: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال:



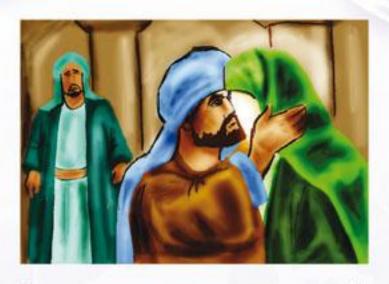

إنّ المعروف يمنع مصارع السوء، وإنّ الصدقة تطفئ غضب الربّ، وصلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر، وقول (لا حول ولا قوة إلاّ باللّه)، فيها شفاء من تسعة وتسعين داءً أدناها الهم.

وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الصدقة بعشرة والقرض بثماني عشرة وصلة الإخوان بعشرة وصلة الرحم بأربع وعشرين.

ولابد أن يعلم الإخوان أنّ الرحم رحم المرأة ، ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة، ورحم الرجل قرابته من جهة طرفية آبائه وإن علو، وأولاده وإن سفلوا، وما يتصل بالطرفين من الإخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والعمات.

والصلة التي يخرج بها الرجل عن أن يسمى قاطع الرحم مرجعها العرف، والصلة قوله صلى الله عليه وآله : صلوا أرحامكم ولو بالسلام، ولا شك أنّه مع فقر بعض الأرحام فالصلة بالمال مهمة .

وعن عيون أخبار الرضا عليه السلام عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال: لما أدخلت على الرشيد سلمت عليه فردّ عليّ السلام، ثم قال: يا موسى بن جعفر خليفتان يجبى إليهما الخراج؟!! فقلت: يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن تبوأ بإثمى وإثمك وتقبل الباطل من أعدائنا علينِا، فقد علمت أنه قد كُذبَ علينا منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله بما عِلْمُ ذلك عندك، فإن رأيت بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وآله أن تأذن لي أحدِّثك بحديث أخبرني به أبي عن أبائه عن جدّي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: قد أذنت لك . فقلت: أخبرني أبي عن آبائه عليهم السلام عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:

(إن الرحم إذا مست الرحم تحركت واضطربت)، فناولني يدك جعلني الله فداك، فقال: أدنُ ، فدنوت منه فأخذ بيدي ثم جذبني إلى نفسه وعانقني طويلاً ثم تركني وقال:

إجلس يا موسى ، فليس عليك بأس، فنظرت إليه فإذا به قد دمعت عيناه فرَجَعَتْ إليَ نفسي، فقال: صدقت وصدق جدُّك رسول الله صلى الله عليه وآله، لقد تحرك دمي واضطربت عروقي حتى غلبت عليَ الرُّقة وفاضت عيناي.



#### شيخ البطحاء الحامي والناصر لإبن أخيه اليتيم

لقد حفلت حياة شيخ الأبطح (أبي طالب) حامي النبي صلى الله عليه وأله وحارسه بالكثير من الدلائل والبراهين التي تؤكد أنّ لهذا الصبي المبارك شأناً، وأي شأن سيكون له في المستقبل، ومن تلك الدلائل والبراهين أنّ هذا الصبي المبارك كان مع عمه الرحيم في سفرة قصيرة خارج مكة في منطقة (ذي المجاز) وهو موضع على فرسخ من عرفة كان سوقاً للجاهلية، إذ عطش أبوطالب وليس ثمة ماء، فذكر الحامي لابن أخيه ذلك العطش



فما كان من هذا الغلام المبارك إلاّ أن أهوى إلى الأرض وركل صخرة برجله وقال كلاماً تمتمت به شفتاه فإذا بالماء يتدفق وسط تلك الصحراء القاحلة بشكل لم ير مثله أبوطالب من قبل، فشرب منه حتى أطفاً لهيب الظمأ بحشاه، ولما انتهوا من ذلك عاد الغلام فركل تلك الصخرة مرة أخرى فتوقف الماء وعادت الصخرة إلى وضعها السابق.



ومن ملاحظات أبي طالب عليه السلام في حق ابن أخيه صلى الله عليه وآله أنَّ أباطالب كان كثير العائلة وفُقلًا من المال، وإذا جلست كل عائلته على العائدة يقوم أكثر أفرادها غير شبعه، ولكن إذا ضمت تلك العائلة الصبي اليتيم يقومون شبعاً وفي المائدة فضلة من الطعام، فكان أبوطالب يقول لهم إذا حضر وقت الطعام ولم يجد بينهم ابن أخيه: كما أنتم حتى يأتي ابني، فكان يقدم قعب اللبن ويبدأ بابن أخيه ثم تشرب العائلة من بعده، فيكتفون وفي اللبن بعفرده، ولذلك كان يقول لابن أخيه: إنك لمبارك!!!



وفي يوم من الأيام ورد إلى مكة رجلٌ خبيرٌ بالعيافة (وهي زجر الطير ومن خلال حركة الطير يتفاءلون أو يتشائمون) فجاءه رجال قريش بغلمانهم لينظر لهم ويعتاف فيهم، وكان أبوطالب من بين القادمين ومعه ابن أخيه الرسول صبياً، فنظر العائف للرسول نظرة متفحصة، فأوجس أبوطالب في نفسه خيفة على ابن أخيه ففيّبه عنه، فصاح العائف: (ويلكم ردّوا عليّ الفلام الذي رأيت آنفاً، فوالله ليكونن له شأن) ولم تكن هذه الكلمة بالغربية على أبي طالب، فقد سمعها من قبل في حق ابن أخيه.

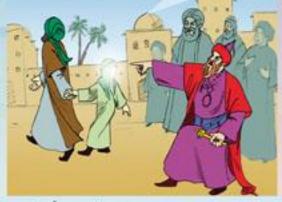

وبلغت عناية أبي طالب عليه السلام بابن أخيه حداً لا يأتي عليه الوصف، فلا يستطيع الواحد منهما أن يفارف الآخر، ولذا فحينما قرر أبوطالب السفر إلى الشام كبر ذلك على ابن أخيه، فلم يكد الرسول يشهد عمه يخطو نحو راحلته وإذا بالدموع تنحدر من عينيه وتتقاطر على وجنتيه فيلاحظها الشيخ الحبيب، فينكسر لها قلبه الرحيم وهو يسمع صوت ابن أخيه يقول: يا عم إلى من تكلنب؟ لا أب لي ولا أم!!! وسرعان ما يقرر العم الحانى: والله لأحرجن به معى ولا يفارقني ولا أفارقه أبداً.



ويرحل الصبي مع عمه ويقطعان الصحراء على راحلة واحدة مع ركب قريش، حتَّّى إذا بلغ الركب بُصرى من أرض الشام أراد الركب أن يستريح من عناء السفر، وكان في بصرى راهب يقال له بُحيرى في صومعة له قد انتهى إليه علم النصرانية.

وإذا بالركب يشاهد من هذا الراهب ما لم يشهده من قبل، فكثيراً ما طاف الركب بهذا العكان دون اهتمام من هذا الراهب أو كلام معه، وإذا به يطلُّ من صومعته وقد لفت انتباهه أمرٌ مهم وهو هذه الغمامة التب ما فارقت رأس واحد من هذا الركب فوقته بظلها لهب الشمس

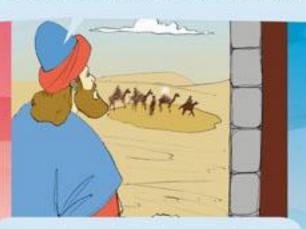

فسرعان ما نزل من صومعته ودعا ذلك الركب بأجمعه قائلاً: إني صنعت لكم طعاماً يا معشر قريش، وأحب أن تحضروا جميعكم له ، صغيركم وكبيركم، فقالٍ له أحد من ذلك الركبِ: والله يا بحيرى إن لك اليوم لشأناً ما كنت تصنعه بنا قبلاً.



ثم إذا استقر ذلك الواحد من بين هؤلاء إلى شجرة وإذا بأغصانها تتهدل لتصنع له ظلا شبيها بظل الغمامة، فتعجب الراهب وسرعان ما قفزت به ذاكرته إلى أمر قد قرأه في كتابه المقدس،



ولما حان وقت الغداء اجتمعوا كلهم إلاّ ذلك الصبي اليتيم الجالس بظل تلك الشجرة، فتفحص الراهب جمعهم فقال: ما لب لا أرى فيكم من كان معكم؟ فقالوا: كلنا قد اجبناك إلاّ غلاماً عند رحالنا تحت الشجرة، فقام أبوطالب واحتضن الفلام وجاء به إليه فأخذ الراهب يتفحص ذلك الفلام وينظر إلى أشياء من جسده قد قرأها في كتابه المقدس.



وما أن انتهم الغداء وانفض الجمع جاء الراهب إلى أبي طالب عليه السلام يسأله:

من يكُون هذا الغلام منك؟ قال: هو ابني، فقال الراهب: ما هو بابنك! وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حياً، قال أبوطالب: إنه ابن أخي وقد مات وأمه حبلت به.

فقال الراهب: صدقت! فارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه يهود! فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغُنّه شراً، فإنه كائنً لابن أخيك هذا شأن عظيمٌ فأسرع به إلى بلاده.

فعاد به أبوطالب وهو أشد ما يكون حذراً عليه، يغمره بوافر حبه ويحرسه ويحوطه من كل من يشم منه رائحة الغدر.

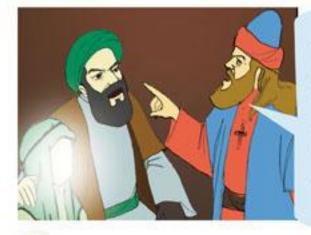





#### مفارقات

كتب إلينا الأخ مصطفى عبدالحميد من بيروت ما يلى:

بينّما تأتي الأخبار الصحيحة يرويها الثقات الأخيار الذين تسالم المسلمون على سيرتهم الوضاءة وورعهم وتقواهم ، فكانوا مثلاً أعلى ونماذج يحتذى بهم ويقتدى بفضلهم وعلمهم ودينهم، من أمثال الشيخ الكليني والشيخ المفيد والشريف الرضي والمرتضى أعلى الله مقاماتهم، تجدهم في نظر محي الدين بن الخطيب كذابين وضاعين مزورين!!!

وإذا سألت عن السبب تجده واضحاً ؛ لأنهم يوالون أمير المؤمنين عليه السلام ويحبونه، ولم يقف هذا الأرعن عند هذا الحد، وإنما عد الصحابة الأطهار من أمثال عبادة بن الصامت وجابر بن عبدالله الأنصاري وأبي سعيد الخدري وأمثالهم رضوان الله تعالى عليهم الذين كانوا يختبرون أبناءهم في طهارة النسب وعدمها بحب علي بن أبي طالب عليه السلام، كان يعتبرهم لا صلة لهم بالإسلام لأنه كان يرى أن كل من يتشيع لعلي عليه السلام لا يرتبط بالإسلام لا سبباً ولا نسباً.

ولذلك نحن نقول: إن مثل هذا الكلام لا يوحي لنا إلا بشيء واحد، وهو أنه تاريخ مزور سطره في كتبه، وإلاّ فالمفروض بنا كمسلمين أننا كما نروي رواية في فضل أحد الصحابة كذلك نروي فضائل

علي عليه السلام، فلماذا نجد أن من يروي رواية في فضل علي عليه السلام يكون كذاباً لا صلة له بالإسلام مع أنه سلام الله عليه هو أول المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، ولكنها النفوس المريضة التي لا تريد أن ترى شمس الحقيقة.

#### ومفارقة أخرى

قال تعالى عزّ شأنه في كتابه الكريم: (ولتعرفنهم في لحن القول) محمد: 03.

إنّ البعض من الناس يقولون بألسنتهم ويذكرون في كتبهم مالا يعتقدونه ولا يطبقونه على أنفسهم، فهم يقولون قال رسول الله دون أن يكون هنا لك أي أثر واضح لهذا القول في سيرتهم وتصرفاتهم، خد مثلاً على ذلك هذا ابن حجر صاحب كتاب تهذيب التهذيب، وهو كما تعلم خاص بسير الصحابة وحياتهم وتراجمهم، فهو يروي عن رسول اللهصلى الله عليه وآله في علي يروي عن رسول اللهصلى الله عليه وآله في علي عليه السلام قوله مخاطباً ابنته الزهراء عليها السلام: (زوجتكِ خير الناس من بعدي):

فإذا كان أمير المؤمنين خير البشر بعد رسول الله (ص) فهل تجد ابن حجر قد رتب على هذا الحديث أثراً في اعتقاداته أو سيرته؟ فهذا الحديث يرويه صاحب كنز العمال وصاحب الطبقات الكبرى،

وصاحب تاريخ مدينة دمشق وصاحب الفصول المهمة في معرفة الأئمة وغيرهم من علمائهم، فهل رتبوا أثراً على ذلك ، فهذا الحديث هل له معنى أو لا معنى له، يعني كلام رسول الله صلى الله عليه وآله عبثاً لا معنى له؛ فإذا كان له معنى فلماذا لا يعملون بمعناه؛ ولماذا يقدمون عليه غيره؛ ولماذا يتركونه وهو الأعلم والأفضل ويأخذون الحكم الشرعي من غيره؛ فهل علمت



#### CRAND BARA

التعليمية التعل

حديثنا في هذا العـدد من هذه الآية المقطع الأخيـر منها وهـو قولـه تعالى: (نسـوا الله فنسيَهم).

المنافقـون لا يذكرون الله تعالى ولا يجعلونه نصب أعينهم في أعمالهـم وأفعالهم. وهذا النسيان المنسوب إلى الله تعالى وإلى المنافقين هو غير النسـيان الــذي يتبادر إلى أذهان الناس، فالنسيان المتعلق بالمنافقين هو غير النسـيان المألوف عند الإنسـان؛ لأن هذا النسيان الذي عند الناس معذراً لهم عند فعل بعض المحرمات، كإفطار الصائم الناسي ، ولكن النسـيان الذي ذكرتــه الآية المتعلقة بالمنافقيــن جاء في معرض الــذم لهم، فهو يحاسبهم عليه سبحانه، فالذي يعرض عن ذكر الله أو يتغافل عنه أو يتســاهل في أوامره ونواهيه يكون مستحقاً للعقوبة، فهنآ الناسي ليـس الناسـي المألوف وإنما هو المتناسـي، ولنضـرب مثلاً على ذلك: ففي يــوم من أيام خلافــة أميــر المؤمنين عليه الســلام قام في رحبة مسـجد الكوفة خطيباً فقال: (أنشد اللهُ رجلاً سمع رســول الله يقول: (من كنت مولاه فعليي مـولاه، اللهم وال مـن والاه وعادِ من عـاداًه، وانصر مـن نصره واخــذل من خذله والعن من نصب له العــداء والبغضاء) . فقام رجال فشــهدوا، ولم يقم أنس بن مالك وكان حاضرا،

فقـال له أمير المؤمنين: لِمَ لم تشـهد؟ فقال: كبرت سنى ونسيت. فقال له عليه السلام: (إن كنت كاذباً فضربك الله بها بيضاء لا تواريها العمامة) . فضربه الله ببرص لازمه حتى موته. فهنا رأينا الله تعالى حاسبه على هذا النسيان المتعمـد أو التناسـي، فـكان موجبــاً لوقــوع العقوبة عليه كما عبر عنها هو لمن سـأله عن سبب برصه: أصابتني دعوة العبد الصالح على بن أبي طالب. أما ما يتعلق بنسـيان الله تعالى فهــو أيضا ليس من جنس النســيان المعروف عندنا؛ لأن الله تعالى عالم بكل شيء ومحيط بكل شــيء ولا يخفي عليه شيء، في السموات والأرض، فمــا هــو هــذا النســيان إذن؟ هــو الإعراض عنهم وتجاهلهم، فكما أنهم تناسبوا أمــر الله ونهيه فــاِنَ الله تعالــى أعرض عنهم ببرّه ورحمته وتركهم في ضلالهم البعيد.

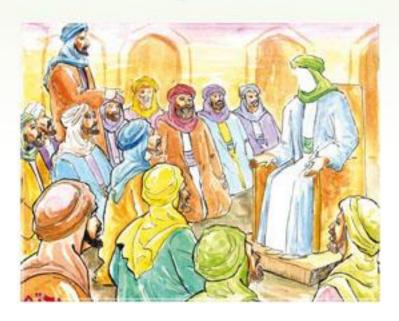



#### عمدا العقيدة

# अस्निधि श्रीकृत्या

المعجزة: هي عمــل خارق للعادة مقرون بدعــوى النبوة مطابق لها مقرون بالتحدى.

والمعجــزة باعتبارهــا أمــراً خارقاً للعــادة فــلا يقــدر عليهــا إلاّ من أرسلته الســماء برســالتها كدليل وبرهــان علــــى صدقـــه، ويحتاجها الأنبياء عليهم السلام لإثبات صدق دعواهم.

والقيد الآخر الموجود فيها هي أنّ المعجــزة مقرونــة بالتحــدي، أي يتحدى بها الأنبياء عليهم الســلام غيرهم من البشــر وغير البشــر من المخلوقات أن يأتوا بمثلها، ولذلك قــال تعالـــى فـــي كتابـــه الكريم مخاطباً نبيّه الأعظم صلى الله عليه وأله:

(قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هــذا القرآن لا يأتون بمثلــه ولــو كان بعضمــم لبعــض ظميراً).

ولذلــك كانت هذه المعجــزة لنبيّنا الأعظم صلى الله عليه وآله أعظم دليــل له في قــوم بلغــوا المقام العالــي فــي الفصاحــة والبلاغــة

والبيان، وكان يكفي لأن يتلبوا عليهم النبي صلب الله عليه وآله أو أحد المسلمين آيات من القرآن الكريم ، فيؤمنوا بها أنها من الله تعالى ؛ لأن هناك فرقاً واضحاً بين كلام الخالف وكلام المخلوق، ولذلك أنزلت قريش المعلقات السبعة التي اعترفت بها أنها أرقى كلام الشعراء من على جدران الكعبة ؛ احترافاً لإعجاز القرآن واعترافاً بفصاحته وبلاغته.

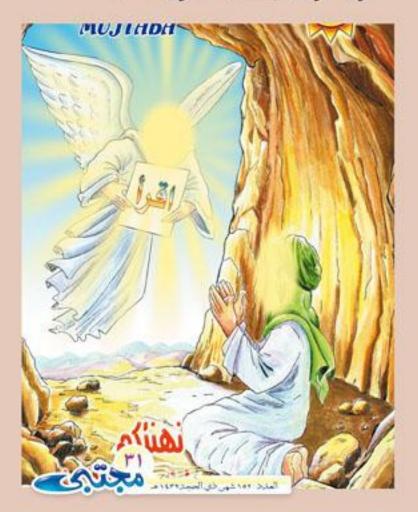

